### وَاهاً لِربِحِهَا (الْجَنَّة)

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرمضا ز ٢٣٩هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

الحَمْدُ للهِ المُسْتَحَقِّ لِغَايَةِ التَّحْمِيدِ ، الْمُتَوَحِّدِ فِي كِبْرِيَائِهِ وَعَظْمَتِهِ الوَلِيِّ الحَمِيدِ، خَلَقَ الحَلَائِقَ وَهَدَأَهُمْ إِلَى الأَمْرِ الرَّشِيدِ، وَبَشَّرَ مَنْ أَطَاعَهُ بِالجَنَّةِ وَالنَّعِيمِ وَالتَّحْلِيدِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الْأَحَدُ الفَرْدُ الصَّمَدُ لَا رَبَّ سِوَاهُ لِلْعَبِيدِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ فَرَيكَ لَهُ، الْأَحَدُ الفَرْدُ الصَّمَدُ لَا رَبَّ سِوَاهُ لِلْعَبِيدِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ فَحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ خَيْرُ مَنْ صَامَ وَصَّلَّ وَحَقَّقَ التَّوْحِيدَ، وَدَعَا إِلَى هُدَى رَبِّهِ وَأَنْذَرَ يَوْمَ الوَعِيدِ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبَعِهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ المزيدِ.

أَمَّا بَعْدُ : أَيُّهَا النَّاسُ / أُوصِيكُم ونفْسِي بِتَقْوى اللهِ تَعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / نَعِيشُ هَذِهِ الأَيَّامِ مَعَ شَهْرِ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَالعَهْوِ وَالمُغْوِ وَالمُغْوَرَة، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابَ الجِنَانِ، تَرْغِيبًا لِلعَامِلِينَ لَمَا بِكَثْرَةِ الطَّاعَاتِ، وَكُلُّنَا يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ لِيَسْعَدَ فَلَا يَشْقَى، وَيَنْعَمَ فَلَا يَيْأُسَ، وَوَصْفُ الجَنَّةِ وَأَهْلُهَا يَفُوقُ الوَصْف، وَيَكْفِى مِنْ وَصْفِ مَا فِي نَعِيمِهَا رَبِحُهَا الَّذِي قَالَ عَنْهُ أَنسُ بْنُ

### وَاهاً لِربِحِهَا (الْجَنَّة)

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرمضا زوسي هـ

النَّضْرِ لَمَا اسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ : يَا سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ النَّضْرِ، وَاهاً لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ .

نَعَمْ وَجَدَ رِيحَ الجنّةِ دُونَ جَبَلِ أُحُدٍ فَنَسِيَ مَا هُوَ فِيهِ وَأَنْسَاهُ الدُّنْيَا كُلَّهَا ، وَلَا يُلامُ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فِإِنَّ فِي الجُنَّةِ رَوَائِحُ مُتَنَوِّعَةٌ طُيِّبَةٌ، لاَ يُدَانِي اليَسِيرُ مِنْهَا رَوَائِحَ الدُّنْيَا كُلَّهَا، وَلَوْ جُمِعَتْ أَزْهَارُ الدُّنْيَا كُلَّهَا، وَلَوْ جُمِعَتْ أَزْهَارُ الدُّنْيَا وَنَبَاتُهَا الطَّيِّبُ، وَاسْتُحْرِجَ مِنْ أَطْيَبِهَا أَطْيَبُ رِيحٍ عَلَى وَجْهِ الدُّنْيَا وَنَبَاتُهَا الطَّيِّبُ، وَاسْتُحْرِجَ مِنْ أَطْيَبِهَا أَطْيَبُ رِيحٍ عَلَى وَجْهِ الدُّنْيَ لَنَا بَهَا بَلَغَ عُشْرَ مِعْشَارِ أَقْلِّ رِيحٍ فِي الجَنَّةِ، وَلَيْسَ فِي الجَنَّة اللَّرْضِ، لَمَا بَلَغَ عُشْرَ مِعْشَارِ أَقْلِّ رِيحٍ فِي الجَنَّةِ، وَلَيْسَ فِي الجَنَّة وَلِيسَ فِي الجَنَّة عَلَى وَمُلَّى اللَّرْضِ، لَمَا بَلَغَ عُشْرَ مِعْشَارِ أَقْلِّ رِيحٍ فِي الجَنَّةِ، وَلَيْسَ فِي الجَنَّة وَلَيْسَ فِي الجَنَّة وَلِيسَ فِي الجَنَّة وَلِيلُ، بَلْ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا)

إِنَّ رَوَائِحَ الدُّنْيَا الطَّيِّبَةِ تُقَدَّرُ أَثَمَانُهَا بِحَسَبِ نَفَاذِ رَائِحَتِهَا، وَزَكَائِهَا وَطِيبِهَا، وَطُولِ بَقَائِهَا، وَمَا فِي الجَنَّة إِلاَّ رَوَائِحُ طَيِّبَةُ، وَيَشُمُّهَا مَنْ قَرُبَ وَمَنْ بَعُدَ مَهْمَا كَانَ بُعْدُهُ عَنْهَا، وَهِيَ رَوَائِحُ طَيِّبَةُ تَدُومُ فَلاَ قَرُبَ وَمَنْ بَعُدَ مَهْمَا كَانَ بُعْدُهُ عَنْهَا، وَهِيَ رَوَائِحُ طَيِّبَةُ تَدُومُ فَلاَ تَنْقَطِعُ، وَلاَ تَقِلُ، وَلاَ يَضْعُفُ أَتَرُهَا.

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَخْبَرَ عَنْ رِيحِ الجَنَّةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُوجَدُ مِنْ مَسَافَاتٍ بَعِيدَةٍ، وَمِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرةٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَمِنْ مَسِيرةٍ سَبْعِينَ سَنَةً، وَمِنْ مَسِيرةٍ مِئَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ

### وَاهاً لِرِيحِهَا (الْجَنَّة)

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرمضا زوسي هـ

مَسِيرَةِ خَمْسِمِئَةِ سَنَةٍ، كُلُّ ذَلِكَ جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيِحَةُ ، وَرِيحُ الحَنَّةِ هُوَ أُوَّلُ مَا يُسْتَقْبَلُ بِهِ أَهْلُهَا؛ لِأَنَّ الرَوَائِحَ الطَّيِّبَةَ تَدُلُّ وَرِيحُ الجَنَّةِ هُوَ أُوَّلُ مَا يُسْتَقْبَلُ بِعِ أَهْلُهَا؛ لِأَنَّ الرَوَائِحَ الطَّيِّبَةَ تَدُلُّ عَلَى طِيبِ المِكَانِ، وَالإِنْسَانُ بِطَبْعِهِ إِذَا اسْتَأْجَرَ نُزُلًا أَوْ قَصَدَ عَلَى طِيبِ المِكَانِ، وَالإِنْسَانُ بِطَبْعِهِ إِذَا اسْتَأْجَرَ نُزُلًا أَوْ قَصَدَ مُنْتَزَهًا، فَأَوَّلُ مَا يُرَغِّبُهُ فِيهِ أَوْ يُنَفِّرُهُ مِنْهُ رِيحُهُ.

وَالْمُؤْمِنُ التَّقِيُّ النَّقِيُّ تَبْدَأُ قِيَامَتُهُ عِمُوْتِهِ، فَتَسْتَقْبِلُهُ المِلائِكَةُ بِالرَّيْحَانِ، وَهُو نَبْتُ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، وَالاسْتِقْبَالُ بِطِيبِ الرَّيْحَانِ عَلاَمَةٌ عَلَى مَا بَعْدَهُ مِنَ النَّعِيمِ وَطِيبِ المَنْزِلِ وَالْمُقَامِ (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المَقَّرِبِينَ \* فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ) وَتُحَاطَبُ رُوحُ المِيِّتِ المؤمِنِ -كَمَا أُخبَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - فَيُقَالُ لَمَا: "اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - فَيُقَالُ لَمَا: "اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي لِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ" رَوَاهُ أَحْدُ ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ . وَحِينَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ، وَتُعَادُ رُوحُهُ إِلَى جَسَدِهِ، وَيُسْأَلُ عَنْ رَبِّهِ وَنَبِيّهِ وَحِينَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ، وَتُعَادُ رُوحُهُ إِلَى جَسَدِهِ، وَيُسْأَلُ عَنْ رَبِّهِ وَنَبِيّهِ وَحِينَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ، وَتُعَادُ رُوحُهُ إِلَى جَسَدِهِ، وَيُسْأَلُ عَنْ رَبِّهِ وَنَبِيّهِ وَحِينَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ، وَتُعَادُ رُوحُهُ إِلَى جَسَدِهِ، وَيُسْأَلُ عَنْ رَبِّهِ وَنَبِيّةِ إِلَى الْجَنَّةِ أَنَّهُ يَجِدُ رِيحَهَا، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ أَنَّهُ يَجِدُ رِيحَهَا، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ أَنَّهُ يَجِدُ رِيحَهَا، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّة، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا " أَيْ: مِنْ نَعِيمِهَا

وَرَوَائِحِهَا.

# وَاهَا لِربِحِهَا (الْجَنَّة)

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالديام فيرمضا زوسي ه

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ / رِيحُ الجُنَّةِ وَمَا رِيحُ الجَنَّة! كَمِ اشْتَاقَ إِلَى رِيجِهَا العُبَّادُ الصَّالِحُونَ فَتَحَافَوْا عَنِ المِضَاحِعِ رُكَّعًا سُجَّدًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ العُبَّادُ الصَّالِحُونَ فَتَحَافَوْا عَنِ المِضَاحِعِ رُكَّعًا سُجَّدًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ طَمَعًا فِي رِيحِهَا، وَخَوْفًا مِنْ حِرْمَانِهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ رِيحِ الجَنَّةِ إِلاَّ لِيحُ نِسَائِهَا لَكَفَى العِبَادَ عَمَلاً لَهَا، وَجِدًّا فِي تَحْصِيلِهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ رِيحُ نِسَائِهَا لَكَفَى العِبَادَ عَمَلاً لَهَا، وَجِدًّا فِي تَحْصِيلِهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجُنَّة اطَّلَعَتْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجُنَّة اطَّلَعَتْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجُنَّة اطَّلَعَتْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجُنَّة اطَّلَعَتْ إِلَى الثَّرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا"

الله أَكْبَرُ، امْرأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ لَوْ أَطَلَّتْ عَلَى الأَرْضِ بِإِطْلاَلَةٍ لَتَلاَشَتْ رَوَائِحُ الأَرْضِ كُلُهَا، وَلَعَمَّ رِيحُ طِيبِهَا جَمِيعَ الأَرْضِ بِإِطْلاَلَةٍ وَاحِدَةٍ! فَمَا قِيمَةُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنْ مَلَذَّاتٍ وَشَهَوَاتٍ أَمَامَ الجُنَّةِ؟! فَالعَمَلُ العَمَلُ لِلْجَنَّةِ وَرِيحِهَا، فَوَ اللهِ لَنْ يَشْقَى عَبْدُ وَجَدَ رِيحَ الجُنَّةِ، فَالعَمَلُ العَمَلُ لِلْجَنَّةِ وَرِيحِهَا، فَوَ اللهِ لَنْ يَشْقَى عَبْدُ وَجَدَ رِيحَ الجُنَّةِ، وَلَنْ يَشْعَدَ مَنْ حُرِمَ رِيحَهَا (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجُنَّة فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغُرُورِ )

# وَاهاً لِرِيحِهَا (الْجَنَّة)

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرمضا زوسي هـ

، بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآياتِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآياتِ وَالْحَمَّةِ ، أقولُ قَوْلِي هَذَا، واسْتَغْفِرِ اللهُ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ .

#### اَلْخُطْنَةُ الْثَّانِيَةُ

اَخْمَدُ لِلَّهِ عَلَىْ إِحْسَاْنَهُ ، وَالْشُّكْرُ لَهُ عَلَىْ تَوْفِيْقِهِ وَاَمْتِنَاْنِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَنْ لَاْ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاْشَرِيْكَ لَهُ تَعْظِيْمَاً لِشَأْنِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْدَّاعِيْ إِلَىْ رِضْوَاْنِهِ ، صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهِ ، وَعَلَىْ آلِهِ وَأَصْحَاْبِهِ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَاً كَثِيْراً .

أُمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ / ثَمَّةُ ذُنُوبٍ مَّنَعُ أَصْحَابَهَا مِنْ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ إِمَّا عَلَى اللَّوَامِ، أَوْ ابْتِدَاءً فَيَسْبِقُهُمُ النَّاسُ إِلَى رِيحِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ يَتَأْخَّرُونَ عَنْهُ بِسَبَبِ ذُنُوكِمِمْ، وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ رِيحَ الْجَنَّةِ أَبَدًا هُمُ الكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا وَالْمُنَافِقُونَ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ " يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ

## وَاهاً لِربِحِهَا (الْجَنَّة)

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرمضا زوسي د

وَهَؤُلاَءِ كَانُوا فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَاتٌ أَخْرَى، وَإِلاَّ فَكُلُّ كَافِرٍ وَكُلُّ مُنَافِقِ نِفَاقًا اعْتِقَادِيًّا، فَإِنَّهُ لاَ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَأُمَّا مَنْ تَحْجِزُهُمْ ذُنُوبُهُمْ عَنْ رِيحِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ أَوْ يُطَهَّرُوا مِنْهَا، فَجُمْلَةٌ مِنْ عُصَاةِ المسلِمِينَ، مِنْهُمْ: "نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ يُطَهَّرُوا مِنْهَا، فَجُمْلَةٌ مِنْ عُصَاةِ المسلِمِينَ، مِنْهُمْ: "نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُعْيلَاتٌ، مَائِلاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجُنَّة وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، وَمَنِ اللهِ الْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ نَسَبِهِ، وَمَنْ غَشَّ رَعِيَّتَهُ وَلَمْ يَنْصَحْ لَهَا، وَمِنْهُمُ امْرَأَةٌ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَنْ تَعَلَّمَ طَلَبَتِ الطَّلاَقَ بِلاَ سَبَبٍ وَجِيهٍ؛ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعَى بِهِ وَجْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعَى بِهِ وَجْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّة يَوْمَ الْقِيَامَةِ" يَعْنِي: رِيحَهَا.رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّة" وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّة" رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّة" رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّة"

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَخُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجُنَّة" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

# وَاهَا لِربِحِهَا (الْجَنَّة)

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرمضا زوسي ه

وقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسِ، فَحَرَامٌ عَلَيْهِا رَائِحَةُ الجَنَّة" رَوَاهُ أَحْمَدُ.

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ.

هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَأْيُهَا اللَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَلّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَلّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلّى عَلَيَّ صَلّى عَلَيَّ صَلّى عَلَيَّ صَلّى عَلَيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَلّى الله عَلَيْهِ مِهَا عَشْرًا" رَوَاهُ مُسْلِم .